يج الحالة والتحديدة

عَالِمُ وَلَيْنَا وَوَلَا فِهِ وَالْفِي الْمُولِ وَلَلْفِكُ فِي وَلَلْفِكُ فِي وَلِلْفِكِ فِي الْفِي فَالْفِيكُ

Co. Some

عَى عَبْ الله وَطَبَعُه عَادَم العَلَم عَدَالله البراه في الأنصاري عدالته البراه في الأنصاري

طَجَعَلَيْهُمَّةُ الشِّوْقَ النَّدِينِيَّةُ بِدُولُةٌ قَطَّرُ

## تجنة الناليف والنجية والينثر

امتاع الأرمنال

عَالِلْهُ وَلِمَ لِلْهُ الْمُوالِعَ لِلْعُصَادَةِ وَلِلْسُاعُ

للمق زيئ تقى الدين احمة برين على

> از (الاول) الموادية الموادية الموادية

عتى بنشى وطبعه نادم العلم عسم الأنصر الله البراه في الأنصر الله المراهب الأنصر الله المراهب ا

طبعَ عَلَىٰفقة الشِيعُونَ النَّدِينِيَّة بُدولُة قطئرُ

## بِسِنِّةِ اللَّهُ الْرَجِيزِ الْحَصِّيمُ مقدمة

الحمد لله جل ثناؤه ، وتقدست أسماؤه ، وعزت صفاته ، لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ، النبي الأمين ، الذي حمل الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الائمة ، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك .

صلى الله عليه ، وعلى آله وصحابته ، ومن سار على دربه ، وعمل بهديه إلى يوم الدين . .

وبعد: فقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم: ( الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة ) ، وهل هناك ثروة في هذه الدنيا وخير أعز وأثمن وأسمى من العلم ؟.

فالعلم هو بضاعة الأنبياء والمرسلين ، والصالحين ، من البشر ، وهو أحسن بضاعة وأوفاها قدراً وأسماها منزلة ، وأثمن ميراث يورثه المرءُ لأبناء جنسه ودينه ، ناهيك إذا كان هذا العلم نافعاً يقصد به صاحبه وجه الله تعالى أولا وأخيراً .

والعلم أنواع شي ، منه علوم الدين بتمامها وكمالها وهي أثمن المعارف قاطبة وأزكاها ، وأجداها للمرء في دنياه وآخرته . .

والتاريخ أيضاً من أجلَّ المعارف الإنسانية ، ففيه تسجل المحوادث ، ومنه يعرف الماضي ليكون نبراساً للحاضر ، ودعامة للمستقبل ، ومن أوفى علماء الإسلام بكتابة التاريخ تقي اللين أحمد بن علي المشهور بالمقريزي . وقد كان كما يقول عنه ابن العماد الحنبلي : « الإمام البارع عمدة المؤرخين وعين المحدثين ، كان علما من الأعلام ، ضابطاً ، مؤرخاً ، مفنناً ، محدثاً ، معظماً في الدول ، ولي حسبة القاهرة غير مرة ، وعُرِضَ عليه قضاءُ دمشق فأبى ، وكتب الكثير بخطه ، وانتقى وحصل الفوائد ، واشتهر ذكره في حيات ، وكان وبعد موته ، في التاريخ وغيره ، حتى صار يضرب به المثل ، وكان منقطعاً في داره ، ملازماً للخلوة والعبادة ، قل أن يتردد لأحد إلا لضرورة . » اه من شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب .

لقد كان للمقريزي - رحمه الله - أسلوب أدبي بارع في كتابة التاريخ يجذب القارئ لسهولته ، مع أدائه الكامل للمعاني بيسر . ومما لا شك فيه أن كتابة التاريخ فن من الفنون قل الذين يجيدون الكتابة فيه ، إلا أنه - رحمه الله - أوتي حظاً وافراً حسناً وتوفيقاً من الله في الإلمام بالحوادث . . يقول في مقدمة كتاب المواعظ

والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المعروف « بالخطط المقريزية » يرسم في قوله هذا منهجه في التاريخ : ( . . . وبعد : فإن علم التاريخ من من أَجَلِّ العلوم قدراً ، وأشرفها عند العقلاء مكانة وخطراً ، لما يحويه من المواعظ والإنذار بالرحيل إلى الآخرة عن هذه الديار ، والاطلاع على مكارم الأخلاق ليقتدى بها ، واستعلام مذام الفعال ، ليرغب بها أولو النهى ، لا جرم إن كانت الأنفس الفاضلة به رامقة ، والهمم العالية إليه مائيلة وله عاشقة . . . إلخ ) .

ولم يكن صاحبنا \_ رحمه الله \_ متعالياً ، ولا مغروراً أبداً ، وإنما كان مثال التواضع ، إقرأً إليه وهو يقول :

(... فإن كنت أحسنت فيما جمعت وأصبت في الذي صنعت ووضعت ، فذلك من عميم منن الله تعالى ، وإنْ أنا أسأتُ فيما فعلت وأخطأتُ إذ وضعتُ ، فما أجدر الإنسان بالإساءة والعيوب ، إذا لم يعصمه ويحفظه علام الغيوب)..

وما أبرئ نفسي إنني بشر أسهو وأخطئ ما لم يحمني قدر وما ترى عذراً أولى بذي زلل من أن يقول مقرًا إنني بشر من هذا المنطلق المتواضع ، وبهذه النفسية السهلة اليسيرة المؤمنة البعيدة عن التعقيد والعجب كان المقريزي – رحمه الله – رائداً من رواد التاريخ ، دقيقاً فيما يكتب ، أميناً فيما يحكي ، ملماً بكل ما يقول ، بعيداً عن الانحياز والتعصب ..

و كتابنا الذي نقدمه إلى قرّاء العربية اليوم:

« إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأقوال والحفدة والمتاع » كتاب فريد في طريقته ، يحكي السيرة النبوية بدقة بالغة ، وقد طبع الجزء الأول فقط من هذا الكتاب منذ أربعين سنة في القاهرة ، ونفدت نسخه حتى أصبح في عداد المفقود ، فعزمنا بعد التوكل على الله على إعادة طبعه على نفقة :

## ( ادارة الشنون الدينية بدولة قطر )

ولعلنا – بعون الله تعالى – ندرك القصد من وراء نشره على الناس ألا وهو أن نكون قد أدينا ولو سهما يسيراً من الواجب علينا تجاه سيرة النبي – صلى الله عليه وسلم – وسنته ، في هذا العصر الذي تتعرّض له السيرة والسنة لأشنع حملة من التشويش ، من قِبل أعداء الله ، خصوصاً ممن يتسمون بالإسلام . . ولكن الله غالب على أمره . . وهو كفيل بهذا الدين : « إنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكر وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ » .

آملين أن يؤتينا الله العزم والعزيمة لإنجاز باقي الكتاب، وأن يوفقنا إلى إتمامه طمعاً في رفقة صاحب السيرة الزكية على الحوض المورود « يَوْمَ لاَ يَنْفَع مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إلاَّ مَنْ أَتَي اللهَ بِقَلْب سَلِم ) « يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عِمًّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ « يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمًّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ

حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا همْ بِسكَارَى ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ » . . وقانا الله من شر هذا اليوم وجعلنا في صحبة نبيه – صلى الله عليه وسلم –

أَسأَل الله العلي القدير ، أَن يجعل عملنا هذا خالصاً لدينه ، وأَن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه ، إنه سميع قريب مجيب .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

خسادم العلم

عسالله دانبراهيمالأنصساري